مكتبة المدني الإلكترونية Almdni.Com

تم تحميل هذا الملف من

## مكتبة المدني الإلكترونية التتاملة

آلاف الكتب والدروس والأمثلة والمحاضرات المقروءة والمسموعة والمرئية



## المكتبة الخضراء للأطفال





الطبعة الثامنة عشرة



بقلم: عسّادل الغضبّان



حَكُمَ بِلَادَ ٱلصِّينِ فِي قَدِيمِ ٱلزَّمَانِ مَلِكُ كَرِيمُ ٱلْأَخْلَاقِ، طَيِّبُ ٱلْقَالْبِ، وَاسِعُ ٱلْغِنَى.

وَكَانَ لِهٰذَا ٱلْمَلِكِ قَصْرٌ يُعَدُّ أَجْمَلَ ٱلْقُصُورِ فِي ٱلْعَالَمِ، وَشُيِدَت عِيطَانُهُ فَقَد 'بنِيت أَرْضُه وَسُقُوفُهُ مِن ٱلْبِلَوْرِ ٱلشَّفَّافِ، وَشُيِدَت عِيطَانُهُ مِن ٱلْبِلَوْرِ ٱلشَّفَّافِ، وَشُيِدَت عِيطَانُهُ مِن الْبِلَوْرِ الشَّفَافِ، وَشُيِدَت عِيطَانُهُ مِن سَبَائِكِ مِن الْخَرَفِ ٱلصِينِيِّ ٱلْفَاخِرِ ، وَصُنِعَت أَبُوابُهُ مِن سَبَائِكِ مِن الْخَالِص .

وَكَانَتْ تِلْكَ ٱلْحَدِيقَةُ مُزْدَانَةً كَذَلِكَ بِبُحَيْرَاتٍ جَمِيلَةٍ ، يُشْبِهُ لَوْنَهَا آلْأَزْرَقُ لَوْنَ ٱلْفَيْرُوزِ ، وَتَمْتَدُّ وَرَاءَهَا غَابَاتٌ كَثِيفَةٌ ، يُشْبِهُ لَوْنَهَا آلْأَزْرَقُ لَوْنَ ٱلْفَيْرُوزِ ، وَتَمْتَدُّ وَرَاءَهَا غَابَاتٌ كَثِيفَةٌ ، وُشِيهَ إِلَى بَحْرٍ هَادِئٍ عَمِيقٍ ، تَسْتَطِيعُ ٱلسُّفُنُ أَنْ تَصِلَ فِيهِ إِلَى بَحْرٍ هَادِئٍ عَمِيقٍ ، تَسْتَطِيعُ ٱلسُّفُنُ أَنْ تَصِلَ فِيهِ إِلَى بَحْرٍ هَادِئٍ عَمِيقٍ ، تَسْتَطِيعُ ٱلسُّفُنُ أَنْ تَصِلَ فِيهِ إِلَى الشَّاطِئِ ، وُتَسِيرَ تَحْتَ أَعْضَانِ ٱلْأَشْجَارِ ٱلْمُمْتَدَّةِ فَوْقَهُ . وَكَانَ هَنَاكَ مُنْكَةً فَوْقَهُ . وَكَانَ هَنَاكَ مُنْكَةً مِنَ ٱلشَّاطِئِ ، قَدِ ٱتَّخَذَ مِنْ وَكَانَ هَنَاكَ مُنْكَةً مِنَ ٱلشَّاطِئِ ، وَكَانَ هَنَاكَ مُنْكَةً مِنَ ٱلشَّاطِئِ ،

فِيهِ وَيغُرِّدُ تَغُرِيدًا سَاحِرًا يَهُزُّ ٱلْقُلُوبَ، حَتَّى إِنَّ ٱلصَّيَّادَ ٱلْفَقِيرَ





ٱلْمِسْكِينَ ، ٱلْمُحْتَاجَ إِلَى كَسْبِ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ مِنْ صَيْدِ الْمَسْكِينَ ، ٱلْمُحْتَاجَ إِلَى كَسْبِ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ مِنْ صَيْدِ السَّمَكِ ، كَانَ إِذَا سَمِعَهُ شُغِلَ بِصَوْتِهِ ٱلرَّخِيمِ عَنْ طَرْحِ شَبَكَتِهِ فِي السَّمَكِ بِعَنْ السَّمَكِ بِعَلْ بِصَوْتِهِ الرَّخِيمِ عَنْ طَرْحِ شَبَكَتِهِ فِي السَّمَكِ بِعَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْمِقِ عَلَى اللْهُ عَا عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْه

- « مَا أَجْمَلَ صَوْتَ هَذَا ٱلْبُلْبُلِ ، وَمَا أَحْلَى غِنَاءَهُ ! »
وَآشْتَهَرَ أَمْرُ هَذَا ٱلْقَصْرِ وَهَذِهِ ٱلْحَدِيقَةِ فِي جَمِيعِ أَنْحَاءِ
ٱلْعَالَمِ، وَأَقْبُلَ ٱلسُّيَّاحُ إِلَى عَاصِمَةِ مَمْلَكَةِ ٱلصِّينِ، لِيُشَاهِدُوا

ذَلِكَ ٱلْبِنَاءَ ٱلْجَمِيلَ ٱلْعَجِيبَ، وَيَتَأَمَّلُوا تِلْكَ ٱلْحَدِيقَةَ ٱلْفَاتِنَةَ ٱلْمُنْقَطِعَةَ ٱلنَّظِيرِ، وَلَكِنَهُمْ كَانُوا إِذَا سَمِعُوا غِنَاءَ ٱلْبُلْبُلِ، تَحَوَّلَ إِعْجَابُهُمْ إِلَى ذَلِكَ ٱلصَّوْتِ ٱلسَّاحِرِ، وَصَاحُوا قَائِلِينَ: تَحَوَّلَ إِعْجَابُهُمْ إِلَى ذَلِكَ ٱلصَّوْتِ ٱلسَّاحِرِ، وَصَاحُوا قَائِلِينَ: تَحَوَّلَ إِعْجَابُهُمْ إِلَى ذَلِكَ ٱلصَّوْتِ ٱلسَّاحِرِ، وَصَاحُوا قَائِلِينَ: وَحَوَّلَ إِعْجَابُهُمْ إِلَى ذَلِكَ ٱلصَّوْتِ ٱلسَّاحِرِ، وَصَاحُوا قَائِلِينَ: وَحَوَّلَ إِعْجَابُهُمْ إِلَى ذَلِكَ ٱلصَّوْتِ السَّاحِرِ، وَصَاحُوا قَائِلِينَ: وَحَوَّلَ إِعْجَابُهُمْ إِلَى ذَلِكَ ٱلصَّوْتِ السَّاحِرِ، وَصَاحُوا قَائِلِينَ وَحَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللّهُ الل

وَكَانَ هُوْكُاءِ ٱلسُّيَّاحُ ، إِذَا رَجَعُوا إِلَى بِلَادِهِمْ ، حَدَّثُوا إِلَى بِلَادِهِمْ ، حَدَّثُوا إِخْوَانَهُمْ بِمَا رَأَوْا وَسَمِعُوا مِنَ ٱلْعَجَائِبِ وَٱلْغَرَائِبِ .



تُحِيطُ بِاَ لْقَصْرِ ، وَكَانُوا يَخُصُّونَ ذَلِكَ الْبُلْبُلَ بِأَعْظُم ِ جَانِبٍ منَ الْمَدِيحِ وَالثَّنَاءِ وَالْوَصْفِ الْجَمِيلِ.

وَسَارَتُ تِلْكَ ٱلْكُتُبُ وَٱلْقَصَائِدُ حَوْلَ ٱلْعَالَمِ، وَآنْتَشَرَتُ فِي اللَّهِ مَدْنَ الْأَرْضِ وَقُرَاهَا ، حَتَّى وَصَلَ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ وَقَرْيَةٍ مِنْ مُدُن ِ ٱلْأَرْضِ وَقُرَاهَا ، حَتَّى وَصَلَ بَعْضُهَا إِلَى يَدِ مَلِكِ ٱلصِّينِ .

فَجَلَسَ يَوْمًا عَلَى مَقْعَدِهِ ٱلْمُذَهَّبِ، وَآنْدَفَعَ يَقْرَأُ وَيَقْرَأُ ، وَهُو يَهُزُّ رَأْسَهُ سُرُورًا ، فَلَمَّا وَصَلَ فِي قِرَاءَتِهِ إِلَى وَصْفِ وَهُو يَهُزُّ رَأْسَهُ سُرُورًا ، فَلَمَّا وَصَلَ فِي قِرَاءَتِهِ إِلَى وَصْفِ آلْبُلْبُلِ ، قَرَأَ ٱلْجُمْلَةَ آلْآتِيَةَ : « أَمَّا ٱلْبُلْبُلُ ٱلنَّذِي يُغَنِي عَلَى الْبُلْبُلِ ، قَرَأَ ٱلْجُمْلَةَ آلْآتِيَةَ : « أَمَّا ٱلْبُلْبُلُ ٱلنَّذِي يُغَنِي عَلَى الْمُصَانِ ٱلشَّجَرِ فِي تِلْكَ ٱلْغَابَةِ ٱلْفَرِيدَةِ، فَإِنَّهُ أَجْمَلُ مَا فِي ٱلْقَصْرِ وَٱلْحَدِيقَةِ . »

فَتَسَاءَلَ ٱلْمُلِكُ قَائِلًا: « مَا شَأْنُ هَٰذَا ٱلْبُلْبُلِ؟ وَعَنْ أَىّ اللَّهُلِ يَتَحَدَّ ثُونَ؟ إِنِّى لَمْ أَسْمَعْ بِهِلْذَا ٱلْبُلْبُلِ وَلَا رَأَيْتُهُ، فَكَيْفَ يَكُونُ فِي مَمْلَكَتِي، بَلْ فِي حَدِيقَةِ قَصْرِي، البُلُلُ عَلَى مِثْلِ



ž

هٰذَا الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ ، وَلَا أَعْرِفُ عَنْهُ شَيْئًا ؟ حَقَّا إِنَّ ٱلْكُتُبَ
هِى آلَّتِي تُعَلِّمُ آلإِنْسَانَ وَتُطْلِعُهُ عَلَى كُلِّ مَا يَجْهَلُ ! »
فَا سُتَدْعَى إِلَيْهِ فِي آلْحَالِ كَبِيرَ آلْأُمَنَاءِ ، وَقَالَ لَهُ :

- « عَلِيْمَتُ أَنَّ هُنَاكَ عُصْفُورًا فَرِيدَ ٱلْمَحَاسِنِ يُسَمَّوْنَهُ ٱلْبُلْبُلَ،
وَأَنَّهُ أَجْمَلُ شَيْءٍ فِي حَدِيقَتِي آلْوَاسِعَةِ ، فلِمَاذَا لَمْ يُحَدِّثُونِي
عَنْهُ قَبْلَ ٱلْيَوْمِ ؟ »

َفَقَالَ كَبِيرُ ٱلْأُمَنَاءِ :

- « لَمْ نَسْمَع ۚ بِهِ يَا مَو ۚ لَاىَ ، وَلَا قَرَأْنَا ٱسْمَهُ فِى سِجِلِ ّ ٱلتَّشْرِيفَاتِ ، وَلَا قَدَّمَهُ أَحَد ۚ إِلَى بَلَاطِ جَلَالَتِكَ يَا مَو ۗ لَاى . " فَقَالَ ٱلْمَلِكُ :

- « أُرِيدُ أَنْ يَحْضُرَ ٱلنَّلْيَلَةَ إِلَى ٱلْقَصْرِ ، وَأَنْ يُسْمِعَنِي الْقَصْرِ ، وَأَنْ يُسْمِعَنِي بَعْضَ غِنَائِهِ . . . إِنَّ ٱلْعَالَمَ أَجْمَعَ يَعْرِفُ أَنِّى أَمْتَلِكُ هٰذَا الْعُضَ غِنَائِهِ . . . إِنَّ ٱلْعَالَمَ أَجْمَعَ يَعْرِفُ أَنِّى أَمْتَلِكُ هٰذَا ٱلْدُرِي يَجُهْلُهُ ، وَلَا يَعْرِفُ ٱللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونُ أَنَا ٱلْوَحِيدَ ٱلنَّذِي يَجُهْلُهُ ، وَلَا يَعْرِفُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونُ أَنَا ٱلْوَحِيدَ ٱلنَّذِي يَجُهْلُهُ ، وَلَا يَعْرِفُ

مِن أُمْرِهِ شَيْئًا ؟ » فَقَالَ كَبِيرٌ آلاً مَنَاءِ: – « سَأَتَحَرَّى عَنْـهُ ۗ وَأَعْثُرُ عَلَيْهِ وَأُوَافِيكَ يَا مَوْلَايَ باً لْخَبَر ٱلْيَقِينِ. » وَٱسْتَأْذَنَ كَبِيرٌ ٱلْأُمَنَاءِ فِي ٱلِانْصِرَافِ، وَمَضَى يَبْحثُ عَنْ ذَٰلِكَ ٱلبُلْبُلِ . فَبَدَأَ يَطُوفُ بأَرْوقَةِ ٱلْقَصْرِ وَغُرَفِهِ وَيَصْعَدُ فِي كُلِّ دَرَجٍ وَيَنْزِلُ ۗ

مِنْهُ ، وَيَسْأَلُ عَنِ ٱلْبُلْبِلِ كُلَّ مَنْ رَآهُم ۚ فِي طَرِيقِهِ ، فَمَا مِن ۚ أَهُم ۚ فِي طَرِيقِهِ ، فَمَا مِن ۚ أَخَدٍ ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَدُلَّهُ عَلَى مَكَانِ ذَلِكَ ٱلْبُلْبُلِ ، فَعَادَ إِلَى ٱلْمَلِكِ ، وَقَالَ لَهُ :

- « إِنَّ ٱلْكِتَابِ ٱلَّذِى قَرَأْتُ فِيهِ حِكَايَةَ هٰذَا ٱلْبُلْبُلِ، قَدْ أَرْسَلَهُ إِلَى مَلِكُ ٱلْيَابَانِ ٱلْعَظِيمُ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَحْتَوِى هٰذَا ٱلْبُلْبُلَ، الْكَتَابُ عَلَى ٱلْأَكَاذِيبِ..، إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَسْمَعَ هٰذَا ٱلْبُلْبُلَ، وَلَا بُدَّ أَنْ أَسْمَعَ هٰذَا ٱلْبُلْبُلَ، وَلَا بُدُ مُنَّ أَنْ أَسْمَعَ هٰذَا ٱلْبُلْبُلَ، وَلَا بَدْ أَنْ أَسْمَعَ هٰذَا ٱلْبُلْبُلَ، وَإِذَا لَمْ يَخْضُر فَسَوْفَ أَدُوسُ بِقِدَمِى بَعْدَ وَغَمَر تُهُ بِٱلْهَدَايَا، وَإِذَا لَمْ يَخْضُر فَسَوْفَ أَدُوسُ بِقِدَمِى بَعْدَ الْعَشَاءِ بَطْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِن رِجَالٍ حَاشِيَتِي...»

الْعَشَاءِ بَطْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِن رِجَالٍ حَاشِيَتِي....»

فَاضَقُلْرَبَ كَبِيرُ ٱلْأُمْنَاءِ وَقَالَ :

· - « سَمْعًا وَطَاعَةً يَا مَوْ كَايَ . »

وَجَرَى كَبِيرٌ ٱلْأُمَنَاءِ يَطُوفُ ثَانِيَةً بِأَرْوِقَةِ ٱلْقَصْرِ وَغُرَفِهِ، وَعَرَى مَعَهُ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنْ دِجَالٍ

آلْحَاشِيَةِ ، وَكُلُّهُمْ خَائِف مِن أَنْ تُدَاسَ بَطْنُهُ بَعْدَ آلْعَشَاءِ . وَفَيِمَا ذَٰلِكَ آلْجُمهُورُ يَر كُضُ ، مَرَ بِعَامِلَةٍ صَغِيرَةٍ مِنَ آلْعَامِلاتِ فِي مَطْبَخِ آلْقَصْرِ ، فَسَأَلَهَا كَبِيرُ آلْأُمَنَاءِ سُوَّالَ آلْيَا يُسِ عَمَّا تَعْرُف مِن أَمْر آلْبُلْبُل فَقَالَتِ آلْفَتَاة :

- « إِنِّى أَعْرِفُ ٱلْبُلْبُلَ كُلَّ ٱلْمَعْرِفَةِ ... حَقًّا يَا سَيَّدِي إِنَّهُ



بُلْبُلُ مُدُهِشْ لَا يُحَاكِيهِ فِي جَمَالِ ٱلصَّوْتِ أَى ۖ طَائِرٍ آخَرَ...

وَآعْلَمْ يَا سَيِّدِى أَنِى فِى كُلِّ مَسَاءٍ أَثْرُكُ ٱلْقَصْرَ حَامِلَةً إِلَى أَتِي فَكُلِّ مَسَاءٍ أَثْرُكُ ٱلْقَصْرِ أَتَوَقَفَ عَلِيلًا بَعْضَ فَضَلَاتِ ٱلطَّعَامِ، فَعِنْدَ مَا أَعُودُ رَاجِعَةً إِلَى ٱلْقَصْرِ أَتَوَقَفَ عَلِيلًا عِنْدَ بَعْضِ آلْأَشْجَارِ فِي ٱلْغَابَةِ ، وَأُصْغِى إِلَى غِنَاءِ ٱلْبُلْبُلِ عِنْدَ بَعْضِ آلْأَشْجَارِ فِي ٱلْغَابَةِ ، وَأُصْغِى إِلَى غِنَاءِ ٱلْبُلْبُلِ عِنْدَ بَعْضِ آلْأَشْجَارِ فِي ٱلْغَابَةِ ، وَأُصْغِى إِلَى غِنَاءِ ٱلْبُلْبُلِ فَيْطُرِبُنِي غِنَاوُهُ وَيَكَادُ ٱلدَّمْعُ يَنْهَمَرُ مِنْ عَيْنَى تَأْتُرًا وَطَرَبًا . » فَيُطْرِبُنِي غِنَاوُهُ وَيَكَادُ ٱلدَّمْعُ يَنْهَمَرُ مِنْ عَيْنَى تَأْتُرًا وَطَرَبًا . » فَقَالَ لَهَا كَبِيرُ آلْأُمَنَاءِ مُتَلَهِقًا :

- « اِسْتَمِعِی لِی یَا بُنیَّ آئُ ... سَوْفَ أَرْفَعُكِ إِلَى مَنْصِبٍ أَعْلَى مِنْ مَنْصِبٍ أَعْلَى مِنْ مَنْصِبِكِ فِى مَطْبَخِ ٱلْقَصْرِ ، إِذَا أَنْتِ دَلَلْتِنَا عَلَى مَكَانِ أَعْلَى مِنْ مَنْصِبِكِ فِى مَطْبَخِ ٱلْقَصْرِ ، إِذَا أَنْتِ دَلَلْتِنَا عَلَى مَكَانِ آلْبُلْبُلِ، وَمَشِيتِ مَعَنَا إِلَيْهِ.»

وَسَارَ ٱلْجَمْعُ تَتَقَدَّمُهُمُ ٱلْفَتَاةُ إِلَى حَيْثُ تَعَوَّدَتْ أَنْ تَسْمَعَ ٱلْبُلْبُلَ يُعَنِّى، فَمَرُّوا فِي أَثْنَاءِ سَيْرِهِمْ ، بِثَوْرٍ يَمْرَحُ فِي ٱلْغَابَةِ ، فَجَفَلَ مِنْ رُو يُتَهِمْ وَأَخَذَ يَخُورُ خُوَارًا شَدِيدًا ، فَصَاحَ أَحَدُهُمْ : مِنْ رُو يُتَهِمْ وَأَخَذَ يَخُورُ خُوَارًا شَدِيدًا ، فَصَاحَ أَحَدُهُمْ : - « هَا هُو ذَا صَوْتُ ٱلْبُلْبُلِ ، وَلَكُنْ مَا أَضْخَمَ ٱلصَّوْتَ عَلَى طَائِرٍ صَغِيرٍ ... ثُمَّ إِنِي قَدْ سَمِعْتُ هَذَا ٱلصَّوْتَ قَبْلَ آلْانِ ! » طَائِرٍ صَغِيرٍ ... ثُمَّ إِنِي قَدْ سَمِعْتُ هَذَا ٱلصَّوْتَ قَبْلَ آلْانِ ! »

فَقَالَتْ لَهُ ٱلْفَتَاةُ :

- «لَيْسَ هٰذَا صَوْتَ ٱلْبُلْبُلِ يَا سَيِّدِى ... إِنَّهُ خُوَارُ ثَوْرٍ ... أَمَّا مَكَانُ ٱلْبُلْبُلِ فَلَا يَزَالُ غَيْرَ قَرِيبٍ مِنْ هُنَا . » وَلَمْ تَكَدِ ٱلْفَتَاةُ ثُتِمْ كَلاَمَهَا حَتَّى أَخَذَتِ ٱلضَّفَادِعُ تَنِقُ وَلَمْ تَكَدِ ٱلْفَتَاةُ ثُتِمْ كَلاَمَهَا حَتَّى أَخَذَتِ ٱلضَّفَادِعُ تَنِقُ فَي بَعْضِ ٱلْمُسْتَنْقَعَاتِ وَيُسْمَعُ لِنَقِيقِهَا صَوْتٌ بَعِيدُ ٱلصَّدَى . فِي بَعْضِ ٱلْمُسْتَنْقَعَاتِ وَيُسْمَعُ لِنَقِيقِهَا صَوْتٌ بَعِيدُ ٱلصَّدَى . فَصَاحَ رَجُلُ آخَرُ مِنْ رِجَالِ ٱلْحَاشِيَةِ قَائِلًا :

- « هَا هُو ذَا صَوْتَ ٱلْبُلْبُلِ . إِنِّنَى لَأَسْمَعُهُ ... إِنَّهُ لَيُشْبِهُ فَصَوْتَ ٱلْبُكُلِ . إِنِّنَى لَأَسْمَعُهُ ... إِنَّهُ لَيُشْبِهُ صَوْتَ ٱلْبُكِلِ . إِنِّنَى لَأَسْمَعُهُ ... إِنَّهُ لَيُشْبِهُ فَصَوْتَ ٱلْبُكِلِ . إِنَّهُ فَتَاةُ ٱلْمُطْبَخِ :

- « لَيْسَ هٰذَا صَوْتَ ٱلْبُلْبُلِ يَا سَيِّدِى ... إِنَّهُ نَقِيقُ



الضَّفَادِع... وَكَيْفَمَا كَانَ الْأَمْرُ، فَسَوْفَ نَسْمَعُ صَوْتَ الْبُلْبُلِ
بَعْدَ قَلِيلٍ، فَقَدْ أَصْبَحْنَا عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنْ مَكَانِهِ. »
وَمَا هِيَ إِلَّا دَقَائِقُ مَعْدُودَاتٌ، حَتَّى تَرَقَرُقَ فِي جَوِّ الْغَابَةِ
صَوْتٌ حُلُو رَخِيمٌ، يَأْسِرُ الْقُلُوبَ وَالْأَسْمَاعَ، فَقَالَتِ الْفَتَاةُ:

صَوْتَ كُلُو ۚ رَخِيم ۚ ، يَأْسِرُ ٱلْقُلُوبَ وَٱلْأَسْمَاعَ ، فَقَالَتِ ٱلْفَتَاةُ ؛

- « هٰذَا صَوْتُ ٱلْبُلْبُلِ . . . اِسْمَعُوهُ ؛ اِسْمَعُوهُ يَا سَادَةُ وَأَصْغُوا إِلَيْهِ . وَٱنْظُرُوا إِلَى حَيْثُ أَشِيرُ لَكُمْ تَجِدُوا ٱلْبُلْبُلِ

آ لْعَجِيبَ . »

وَ ٱلْتَفَتَ ٱلْقَوْمُ إِلَى ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِى أَشَارَتُ إِلَيْهِ إِصْبَعُ ٱلْفَتَاةِ ، فَوَقَعَتْ أَنْظَارُهُمْ عَلَى عُصْفُورٍ صَغِيرٍ ، رَمَادِيّ ٱللَّوْنِ ، وَاقِفٍ فَوْقَ غُصْنِ مِنْ أَغْصَانِ شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ عَالِيَةٍ . فَقَالَ كَبِيرُ ٱلْأُمَنَاءِ ، غُصْنِ مِنْ أَغْصَانِ شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ عَالِيَةٍ . فَقَالَ كَبِيرُ ٱلْأُمَنَاءِ ، غُصْنِ مِنْ أَغْصَانِ شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ عَالِيَةٍ . فَقَالَ كَبِيرُ ٱلْأَمْنَاءِ ، خُصْنِ مِنْ أَغْصَانِ شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ عَالِيَةٍ . فَقَالَ كَبِيرُ ٱلْأَمْنَاءِ ، فَصْنِ مِنْ أَغْصَانِ شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ عَالِيَةٍ . فَقَالَ كَبِيرُ ٱلْمُمْنَاءِ ، مَا كُنْتُ لِأَتَخَيَّلَ ٱلْبُلْبُلَ عَلَى مِثْلِ حَدْمَ اللَّهُ مُنْ مَا كُنْتُ لِأَتَخَيَّلَ ٱلْبُلْبُلَ عَلَى مِثْلِ هَذَا ٱلْمُظْهَرِ . . إِنَّهُ حَقًا طَائِرٌ نَجِيلُ ٱلْجِسْمِ ، بَاهِتُ ٱللَّوْنَ ، فَلَعَلَّهُ ٱضَطَّرَبَ وَبُهِتَ لَوْنُهُ لَوْنُهُ أَلْوَنُ ، فَلَعَلَّهُ ٱضَطَّرَبَ وَبُهِتَ لَوْنُهُ



عِنْدَمَا شَاهَدَ هٰذَا آلْجَمْعَ آلْغَفِيرَ مِنْ أَكَابِرِ آلْقَوْمِ وَعُظَمَائِهِمْ . »

فَرَفَعَتِ ٱلْفَتَاةُ رَأْسَهَا نَحْوَ ٱلْبُلْبُلِ، وَقَالَتْ تُحَدِّثُهُ بِصَوْتِ عَالٍ اللهُ وَقَالَتْ تُحَدِّثُهُ بِصَوْتٍ عَالٍ اللهُ وَقَالَتَ تُحَدِّثُهُ بِصَوْتٍ عَالٍ اللهُ وَقَالَتُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلِيكُنَا ٱلْمَجْبُوبَ يَرْغَبُ أَنْ الْعَزِيزُ اللهُ إِنَّ مَلِيكُنَا ٱلْمَجْبُوبَ يَرْغَبُ أَنْ اللهُ اللهُ

- « عَلَى ٱلرَّأْسِ وَٱلْعَيْنِ... إِنَّ رَغَبَاتِ ٱلْمَلِكِ أَوَامِرُ 'نَلَبِيهَا طَائِعِينَ مَسْرُورِينَ . »

ثُمَّ أَخَذَ يُغَنِّى وَيُغَرِّدُ فَسَحَرَ آلْأَلْبَابَ، وَسَبَى آلْقُلُوبَ، حَتَّى قَالَ كَبِيرُ آلْأَمْنَاءِ :

- « إِنَّ لِصَوْتِ هَذَا ٱلْبُلْبُلِ رَنِينًا يُشْبِهُ رَنِينَ ٱلْبِلَّوْدِ... » وَظَنَّ ٱلْبُلْبُلُ أَنَّ كَبِيرَ ٱلْأُمَنَاءِ هُوَ ٱلْمَلِكُ فَقَالَ : وَظَنَّ ٱلْبُلْبُلُ أَنَّ كَبِيرَ ٱلْأُمَنَاءِ هُوَ ٱلْمَلِكُ فَقَالَ : - « هَلْ يُوِيدُ جَلَالَةُ ٱلْمَلِكِ أَنْ أَمْضِى فِي ٱلصَّدَاحِ وَٱلتَّغْرِيدِ ؟ » فَقَالَ كَبِيرُ ٱلْأُمَنَاءِ يُجِيبُهُ : " وَقَالَ كَبِيرُ ٱلْأُمَنَاءِ يُجِيبُهُ : "

- « بَا عَزِيزِى ٱلْبُلْبُلُ ! إِنَّ جَلَالَةَ ٱلْمَلِكِ لَيْسَ بَيْنَا ، وَلَكْنَةُ سَمِعَ بِكَ فَالشَّنَاقَ إِلَى رُونْيَتِكَ وَسَمَاعٍ صَوْتِكَ، وَإِنَّهُ لَيَسُرُ نِى وَيُشَرِّ فَنِى أَنْ أَدْعُوكَ بِالسَّمِ جَلَالَتِهِ إِلَى شُهُودِ ٱلْحَفْلِ لَيَسُرُ نِى وَيُشَرِّ فَنِى أَنْ أَدْعُوكَ بِالسَّمِ جَلَالَتِهِ إِلَى شُهُودِ ٱلْحَفْلِ لَيَسُرُ نِى وَيُشَرِّ فَنِى أَنْ أَدْعُوكَ بِالسَّمِ جَلَالَتِهِ إِلَى شُهُودِ ٱلْحَفْلِ السَّاهِرِ ٱلنَّذِى يُقَامُ ٱللَّيْلَةَ فِى قَصْرِهِ وَإِنِّى لَعَلَى ثِقَةٍ إِلَسَّاهِرِ ٱلنَّذِى يُقامُ ٱللَّيْلَةَ فِى قَصْرِهِ وَإِنِّى لَعَلَى ثِقَةٍ إِلَى شَعْرَبُ غَايَةَ ٱلطَّرَبِ ، إِذَا سَمِعَ صَوْتَكَ بِأَنَّ جَلَالَةَ ٱلْمَلِكِ سَيَطْرَبُ غَايَةَ ٱلطَّرَبِ ، إِذَا سَمِعَ صَوْتَكَ وَأَغَانِيَكَ . »

فَقَالَ ٱلْبُلْبُلُ :

- « إِنَّ صَوْتِى أَجْمَلُ مَا يَكُونُ فِي ٱلْحُقُولِ وَ ٱلْعَابَاتِ ، غَيْرَ أَنَّنِي أَقْبَلُ ٱلدَّعْوَةَ خُضُوعًا لِمَشِيئَةِ ٱلْمَلِكِ . » أَنَّنِي أَقْبَلُ ٱلدَّعْوَةَ خُضُوعًا لِمَشِيئَةِ ٱلْمَلِكِ . » وكانَ قَصْرُ ٱلْمَلِكِ فِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ مُزْدَانًا بِأَرْوَعِ زِينَةٍ ، وكَانَتِ ٱلْحِيطَانُ وَٱلسُّقُوفُ وكُلُّهَا مِنَ ٱلْبِلَوْرِ وَٱلْخَزَفِ ٱلصِينِي وَكَانَتِ ٱلْحِيطَانُ وَٱلسُّقُوفُ وكُلُّهَا مِنَ ٱلْبِلَوْرِ وَٱلْخَزَفِ ٱلصِينِي آلْفَاخِرِ تَبْرُقُ وَتَسْطَعُ فِي ٱلْأَضُواءِ ٱلْمُنْعَكِسَةِ عَلَيْهَا مِنْ آلَافِ آلْفَاخِرِ تَبْرُقُ وَتَسْطَعُ فِي ٱلْأَضُواءِ ٱلْمُنْعَكِسَةِ عَلَيْهَا مِنْ آلَافِ آلْفَاخِرِ تَبْرُقُ وَتَسْطَعُ فِي ٱلْأَضُواءِ ٱلْمُنْعَكِسَةِ عَلَيْهَا مِنْ آلَافِ آلْمُصَابِيحِ آلذَّهُ مِنْ أَلْفُور مُمْتَلِئَةً بأَجْمَل الْمُصَابِيحِ آلذَّهُ مِنْ أَلْفَاضِر مُمْتَلِئَةً بأَجْمَل

أَنْوَاعِ آلْوَرْدِ وَآلزَّهْرِ، وَقَدْ رُبِطَتْ بِهَا أَجْرَاسٌ مِنَ آلْفَضَّةِ ، تَتَحَرَّكُ وَتَتَمَايَلُ، فَيُسْمَعُ لَهَا رَنِينٌ جَمِيلٌ. وَكَانَ آلْقَصْرُ كُلُّهُ فِي حَرَّكَةٍ مُسْتَمِرَّةٍ ، فَهذَا يَرُوحُ وَهٰذَا يَجِيءُ ، وَذَاكَ يَتَحَدَّثُ وَآخَرُ يَضْعَكُ ، حَتَّى شَمَلَ آلْقَصْرَ فِي تِلْكَ آللَيْلَةِ مَظْهَرَ فَي بِلْكَ آللَيْلَةِ مَظْهَرَ غَرِيبٌ جَدِيدٌ ، لَمْ يَأْلُفُهُ آلنَّاسُ مِنْ قَبْلُ .

وَكَانَتْ قَاعَةُ ٱلْعَرْشِ ٱلْكُبْرَى، آيَةَ ٱلْآيَاتِ رَوْعَةً وَجَمَالاً وَقَدْ نُصِبَتْ فِيهَا قَاعِدَة مِنَ ٱلْفِضَّةِ يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا غُصْن مِنَ ٱلذَّهَبِ لِيَقْفِ ٱلْبُلْبُلُ فَوْقَهُ .

وَفِي ٱلْمَوْعِدِ ٱلْمُحَدَّدِ ، أَقْبَلَ ٱلْمَلِكُ وَجَلَسَ عَلَى عَرْشِهِ النَّهَيِّ وَآزْدَحَمَتِ ٱلْعَاشِيَةُ مِنْ حَوْلِهِ حَتَّى غَصَّتِ ٱلْقَاعَةُ النَّهَيِّ وَآزْدَحَمَتِ آلْعَاشِيَةُ مِنْ حَوْلِهِ حَتَّى غَصَّتِ ٱلْقَاعَةُ النَّالُخَاضِرِينَ عَلَى سِعَتِها ، أَمَّا فَتَاةُ ٱلْمَطْبَخِ فَكَانَتْ تَشْهَدُ ٱلْحَفْلَ بِأَلْحَاضِرِينَ عَلَى سِعَتِها ، أَمَّا فَتَاةُ ٱلْمَطْبَخِ فَكَانَتْ تَشْهَدُ ٱلْحَفْلُ مِنْ خِلَالِ ٱلثَّقُبِ فِي قَفْلِ أَحَدِ آلْأَبُوابِ ، فَلَقَبُهَا ٱلْجَدِيدُ وَهُو مِنْ خِلَالِ ٱلثَّقُبِ فِي قَفْلِ أَحَدِ آلْأَبُوابِ ، فَلَقَبُهَا ٱلْجَدِيدُ وَهُو مِنْ خِلَالِ ٱلثَّقُبِ فِي قَفْلِ أَحَدِ آلْأَبُوابِ ، فَلَقَبُهَا ٱلْجَدِيدُ وَهُو «رَئِيسَةُ ٱلْعَامِلَاتِ فِي مَطْبَخِ صَاحِبِ ٱلْجَلَالَةِ » يَأْذَنُ لَها فِي ذَلِكَ .



وَغَرَّدَ ٱلْبُلْبُلُ تَغْرِيدًا جَمِيلًا، سَحَرَ ٱلْقُلُوبَ، وَأَجْرَى الشَّمْعَ عَلَى ٱلْخُدُودِ مِنْ شِدَّةِ ٱلطَّرَبِ وَٱلتَّأْثُرِ، وَكَانَ النَّمْعَ عَلَى ٱلْخُدُودِ مِنْ شِدَّةِ ٱلطَّرَبِ وَٱلتَّأْثُرِ، وَكَانَ الْمَلِكُ أَكْثَرَ ٱلسَّامِعِينَ تَأْثُرًا، وَأَغْزَرَهُمْ دُمُوعًا، فَخَلَعَ وَلَادَةً كَانَتْ فِي عُنُقِهِ ، وَأَمَرَ بِأَنْ تُعَلَقَ بِعُنُقِ ٱلبُلْبُلِ وَلَادَةً كَانَتْ فِي عُنُقِهِ ، وَأَمَرَ بِأَنْ تُعَلَقَ بِعُنُقِ ٱلبُلْبُلِ وَلَاللَهً عَلَى سُرُورِهِ وَرِضَاهُ. فَا عَتَذَرَ ٱلْبُلْبُلُ عَنْ قَبُولِ تِلْكَ دَلَالَةً عَلَى سُرُورِهِ وَرِضَاهُ. فَا عَتَذَرَ ٱلْبُلْبُلُ عَنْ قَبُولِ تِلْكَ وَلَالَةً وَقَالَ:

- « لَقَدْ كُوفِئْتُ عَلَى غِنَا بِي أَثْمَنَ مُكَا فَأَةٍ ، فَقَدْ رَأَيْتُ ٱلدَّمْعَ



يَنْهَمِرُ مِنْ عَيْنَى الْمَلِكِ ، وَذَلِكَ عِنْدِى أَغْلَى مِنْ كُلِّ كُنُوزِ الْهُمَرِ مِنْ كُلِّ كُنُوزِ الْأَرْضِ ، إِنَّ دُمُوعَ الْمَلِكِ شَى ﴿ عَظِيم ۖ ثَمِين ۖ ، وَإِنِّى لَأَعُدُ ۗ الْمُلِكِ شَى ﴿ عَظِيم ۖ ثَمِين ۖ ، وَإِنِّى لَأَعُدُ اللَّهُ الْمُحَرَاءِ . » تَفْسِى قَدْ نِلْتُ بِهَا أَعْظَمَ الْجَزَاءِ . »

وَآنَتُهَى آلْحَفْلُ عَلَى أَجْمَلِ مَا يَكُونُ مِنَ آلْبَهْجَةِ وَآلسُّرُورِ، وَأَنْ يُصْنَعَ لَهُ وَأَصْدَرَ آلْمُلِكُ أَمْوَهُ بَأَنْ يَسْكُنَ آلْبُلْبُلُ آلْقَصْرَ، وَأَنْ يُصْنَعَ لَهُ وَأَصْدِ فَاصَدْ خَاصَ يَأْوِى إِلَيْهِ ، وَلَكْنِنَّهُ سَمَحَ لَهُ بِمُعَادَرَةِ آلْقَصْرِ فَفَصَ خَاصَ يَأْوِى إِلَيْهِ ، وَلَكْنِنَّهُ سَمَحَ لَهُ بِمُعَادَرَةِ آلْقَصْرِ مَوَّتَيْنِ فِى آلنَّهُ رَ وَمَرَّةً فِى آلنَّيْلِ ، وَأَمَرَ كَذَلِكَ بِأَنْ يَقُومَ مَوَّتَيْنِ فِى آلنَّهُ لِ ، وَمَرَّةً فِى آلنَّيْلِ ، وَأَمَرَ كَذَلِكَ بِأَنْ يَقُومَ مَوَّتَهُ عَلَى خِدْمَةِ آلْبُلْلِ آثَنَا عَشَرَ خَادِمًا .

فَكَانَ كُلُّ خَادِم مِنْ هُولُاء يُمْسِكُ بِيدِهِ خَيْطًا مِنَ ٱلْحَرِيرِ
رُبِطَ طَرَفُهُ آلآخَرُ بِإِحْدَى قَائِمَتَى آلْبُلْبُلِ، فَضَاقَ آلْعُصْفُورُ الْعِصْفُورُ الْعَصْفُورُ الْعَصْلَيْ بِهَذِهِ آلْحَالِ، وَعَدَلَ عَنْ مُغَادَرَةِ آلْقَصْرِ، حَتَى فِى الْمَرَّاتِ الْمِسْكِينُ بِهْذِهِ آلْحَالِ، وَعَدَلَ عَنْ مُغَادَرَةِ آلْقَصْرِ، حَتَى فِى الْمَرَّاتِ الْمِسْكِينُ بِهْذِهِ آلْحَالِ، وَعَدَلَ عَنْ مُغَادَرَةِ آلْقَصْرِ، حَتَى فِى الْمَرَّاتِ الْمِسْكِينُ بِهْذِهِ آلْحَالِ، وَعَدَلَ عَنْ مُغَادَرَةٍ آلْقَصْرِ، حَتَى فِى الْمَرَّاتِ اللَّي سُمِحَ لَه بِهَا ، وَآسْتَقَرَّ فِى قَفْصِهِ هَادِئًا سَاكِنًا .

وَقَامَتِ آلْعَاصِمَةُ وَقَعَدَتْ ، وَأَصْبُحَتْ لَا تَتَحَدَّثُ إِلَّا عَنْ وَقَامَتِ آلْعَاصِمَةُ وَقَعَدَتْ ، وَأَصْبُحَتْ لَا تَتَحَدَّثُ إِلَّا عَنْ



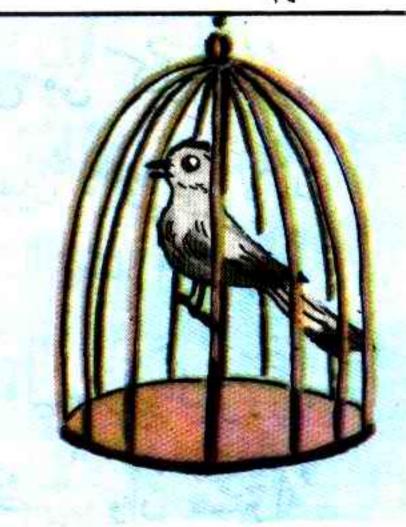

ذٰلِكَ ٱلْبُلْبُلِ ٱلْعَجِيبِ صَاحِبِ الصَّوْتِ ٱلْجَمِيلِ ٱلسَّاحِرِ . وَأَكْرَبُهُ فِي اللَّهُ عَلَى مَوْلُودٍ لَهُمْ بِاسْمِ وَأَخَذَ آثْلَابَاءُ وَآلْأُمَّهَاتُ يُسَمَّونَ كُلَّ مَوْلُودٍ لَهُمْ بِاسْمِ « بُلْبُل » إِظْهَارًا لِإِعْجَابِهِمْ بِذَلِكَ ٱلطَّائِرِ ٱلْجَمِيلِ ، وَلَكُنْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ هُولًا إِلَّهُ وَالْبِدِ أَى الطَّائِرِ الْجَمِيلِ ، وَلَكُنْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ هُولًا آلْمُوالِيدِ أَى الطَّائِرِ مِنْ صَوْتِ آلْبُلْلِ ، وَلَكُنْ لَمْ وَتَلَقَى الْمُلِكُ فِي يَوْمٍ مِنَ آلْاَيَّامِ عُلْبَةً كَبِيرَةً مَكْتُوبًا عَلَيْهَا كَلِيمَةً هَنْ يَدَيْهِ وَقَالَ : وَتَلَقَى الْمُلِكُ لِهُ لَكُ اللَّالَةِ الْمُولِكُ الْمُلْبَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ : عَلَيْهَا كَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلَّةُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُلُهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَا



بِا الْأَلْمَاسِ وَالْيَاقُوتِ وَالزُّمُرُّدِ، يُشْبِهُ كُلَّ الشَّبَهِ ذَلِكَ الْبُلْبُلَ الْحَيَّ. وَكَانَ إِذَا أُدِيرَ مِفْتَاحُ الْآلُهُ الْمُرَكَّبَةِ فِي جَوْفِهِ، انْطَلَقَ يُغَنِي وَكَانَ إِذَا أُدِيرَ مِفْتَاحُ الْآلُهُ الْمُرَكَّبَةِ فِي جَوْفِهِ، انْطَلَقَ يُغَنِي إِحْدَى الْأَغَانِي النَّي تَعَوَّدَ الْبُلْبُلُ الْحَيُّ أَنْ يُغَنِيّهَا، وَأَخَذَ فِي الْوَقْتِ إِحْدَى الْأَغَانِي النَّي تَعَوَّدَ الْبُلْبُلُ الْحَيُّ أَنْ يُغَنِيّهَا، وَأَخَذَ فِي الْوَقْتِ الْمُسَامِ يُحَرِّكُ ذَيْلَهُ الْبَرَّاقَ اللَّمَاعَ.

وَكَانَ عُنُقُ ذَٰلِكَ ٱلْبُلْبُلِ ٱلْآلِيِّ مَلْفُوفًا بِمِنْدِيلٍ مِنَ ٱلْحَرِيرِ، كُتِبَتْ عَلَيْهِ آلْعِبَارَةُ ٱلْآتِيَةُ: « بُلْبُلُ مَلِكِ آلصِّينِ لَا يُقَارَنُ بُكُنُكِ مَلِكِ آلصِّينِ لَا يُقَارَنُ بِبُلْبُلِ مَلِكِ آلْيَابَانِ . » بِبُلْبُلِ مَلِكِ آلْيَابَانِ . »

وَالْحَقُ أَنَّ الْمَلِكَ عِنْدَمَا فَتَحَ الْعُلْبَةَ ، لَمْ يَسْتَطِعْ هُوَ وَلَا الْعُلْبَةَ ، لَمْ يَسْتَطِعْ هُوَ وَلَا الْعُلْبَةَ ، لَمْ يَسْتَطِعْ هُوَ وَلَا السَّطَاعَ الَّذِينَ كَانُوا حَوْلَهُ أَنْ يَكْتُمُوا دَهْشَتَهُمْ وَإِعْجَابَهُمْ فَطَاعُ اللهُمْ فَا اللهُمْ فِي صَوْتٍ وَاحِدٍ :

فَصَاحُوا كُلُلُهُمْ فِي صَوْتٍ وَاحِدٍ :

« يَا لَلْعَجَبِ ! »

وَ فَكُرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْحَاضِرِينَ فِي نَفْسِهِ وَقَالَ: « لَقَدُّ صَارَ لَدَيْنَا 'بُلْبُلاَنِ، وَلَسَوْفَ 'يُغَنِّيَانِ مَعًا، وَيَكُونُ لَنَا مِنْ

غِنَائِهِمَا مُوسِيقًى مُزْدُوجَةٌ ! »

وَتَحَقَّقَتِ آلْفِكُونَ ، وَغَنَّى آلْبُلُبُلاَنِ مَعًا ، وَلَكُنْ عَلَى غَيْرِ مَا آشْتَهَى آلْفِكُونَ ، فَبَيْنَا كَانَ آلْبُلْبُلُ آلْحَى مُ حُرًّا طَلِيقًا ، مَا آشْتَهَى آلسَّامِعُونَ ، فَبَيْنَا كَانَ آلْبُلْبُلُ آلْجَى الْحَى حُرًّا طَلِيقًا ، يُغَرِّدُ كَمَا يَشَاءُ ، كَانَ آلْبُلُبُلُ آلْصَنَاعِيُ مُقَيَّدًا بِا لَآلَةٍ آلْمَوْ ضُوعَةِ يُغِرِّدُ كَمَا يَشَاءُ ، كَانَ آلْبُلُبُلُ آلْصِنَاعِيُ مُقَيَّدًا بِا لَآلَةٍ آلْمَوْ ضُوعَةِ



آلْمُوسِيقَى فِي آلْقَصْرِ :

« لَيْسَ ٱلذَّنْبُ ذَنْبَ هٰذَا ٱلْبُكْبُلِ ٱلصِّنَاعِيِّ ، فَهُو أَمِينَ عَلَى ٱلنَّعْمَ كَأَنَّهُ مُتَخَرِّج فِي مَدْرَسَتِي ، فَا الْأَفْضَلُ أَنْ يُغَنِّى عَلَى ٱلنَّعْمَ كَأَنَّهُ مُتَخَرِّج فِي مَدْرَسَتِي ، فَا الْأَفْضَلُ أَنْ يُعَنِّى وَخَدَهُ . »

وَجَعَلُوا ٱلْبُلْبُلُ ٱلصِّنَاعِيَ يُغَنِي وَحْدَهُ، فَلَقِي مِثْلَ ٱلنَّجَاحِ النَّجَاحِ النَّذِي لَقِيَهُ ٱلْبُلْبُلُ ٱلْحَى ، فَضْلًا عَنْ أَنَّهُ كَانَ أَجْمَلَ مَنْظَرًا النَّذِي لَقِيَهُ ٱلْبُلْبُلُ ٱلْحَى ، فَضْلًا عَنْ أَنَّهُ كَانَ أَجْمَلَ مَنْظَرًا بِمَا يَسْطَعُ فِيهِ مِن لَآلِئَ وَجَوَاهِرَ .

وَآسْتَعَادَهُ آلسَّامِعُونَ مِرَارًا فَأَعَادَ آلْأُنْشُودَةَ آثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ مَرَّةً، فَمَا مَلَّ وَلَا تَعِبَ، وَكَادُوا يَطْلُبُونَ سَمَاعَهَا لِلْمَرَّةِ آلثَّالِثَةِ وَآلثَّلَاثِينَ، لَوْلَا أَنَّ آلْمَلِكَ آسْتَوْقَفَهُمْ وَقَالَ:

- « كَفَى. فَعَلَى ٱلْبُلْبُلِ ٱلْحَى ِ أَنْ يَصْدَحَ ٱلْآنَ. » وَلَـكِنْ أَيْنَ ٱلْبُلْبُلُ ٱلْحَى ُ ؟ كَانَ حُرَّاسُهُ قَدْ شُغِلُوا عَنْهُ بِا لَبُلْبُلِ ٱلصِّنَاعِيِّ، فَتَرَكُوا ٱلْخُيُوطَ ٱلَّتِي فِي أَيْدِيهِمْ ، فَعَافَلَ ٱلْجَمْعَ وَطَارَ مِنَ ٱلنَّافِذَةِ ٱلْمَفْتُوحَةِ ، وَعَادَ إِلَى عُشِهِ فِي ٱلْغَابَةِ .
وَآشْتَدَ غَضَبُ ٱلْمَلِكِ وَحَاشِيَتِهِ عَلَى ٱلْبُلْبُلِ ٱلْحَيِ ٱلْهَادِبِ ،
فَصَدَرْتِ ٱلْأَوَامِرُ بِنَفْيِهِ مِنَ ٱلْعَاصِمَةِ ، بَلْ مِنَ ٱلْمُمْلَكَةِ
فَصَدَرْتِ مَنَ ٱلْمُمْلَكَةِ
فَصَدَرْتِ مَا مُخْرَاء فِرَادِهِ وَإِنْكَادِهِ لِلْجَمِيلِ .

وَبَعْدَ عِدَّةِ أَيَّامِ ٱلْتَمَسَ رَئِيسُ جَوْقَةِ ٱلْمُوسِيقَى مِنَ ٱلْمَلِكِ ، أَنْ يَسْمَحَ لَهُ بِعَرْضِ ٱلْبُلْبُلِ ٱلصِّنَاعِيّ عَلَى جُمْهُورٍ مِنَ ٱلشُّعْبِ لِيَتَمَتَّعَ بِجَمَالِهِ وَغِنَائِهِ ٱلْبَدِيعِ، فَأَذِنَ ٱلْمَلِكُ لَهُ فِي ذَٰلِكَ، وَكَانَ سُرُورٌ ٱلشَّعْبِ بِسَمَاعِ غِنَاءِ ٱلْبُلْبُلِ عَظِيمًا لَا يُوصَفُ. وَأُحِيطَ ٱلْبُلْبُلُ ٱلصِّنَاعِي يُ بَكُلِّ رِعَايةٍ وَتَكْرِيمٍ ، فَوَضَعُوهُ فَوْقَ وِسَادَةٍ مِنَ ٱلْحَرِيرِ ، عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنْ سَرِيرِ ٱلْمَلِكِ ، وَتَشَرُوا حَوْلَهُ جَمِيعَ ٱلْهَدَايَا ٱلَّتِي قُدِّمَتْ لَهُ وَكُلُّهَا مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْحِجَارَةِ ٱلْكَرِيمَةِ : وَمَنَحَهُ ٱلْمَلِكُ لَقَبَ « مُطْرِبِ ٱلْمَلِكِ » وَكَانَ مِنْ حَقِّ حَامِلِ هٰذَا ٱللَّقَبِ أَنْ يَجْلِسَ فِى ٱلصَّفِّ ٱلْأُوَّلِ

إلى يَسَادِ رَبِّ الْقَصْرِ . وَكَانَ الْمَلِكُ قَدْ فَضَّلَ جِهَةَ الْمَينِ، وَمَيَّزَهَا الْمَلِكُ قَدْ فَضَّلَ جِهَةً الْمِينِ، وَمَيَّزَهَا بِلَا لَشَرَفِ وَالْفَضْلِ ، لِأَنَّهَا جِهَةً الْقَالِبِ مِنْ جِسْمِ الْإِنْسَانِ ، الْقَالْبِ مِنْ جِسْمِ الْإِنْسَانِ ، وَمَا لَوْبُهُمْ فَا لُوبُهُمْ فَالْوَبُهُمْ فَالْوَبُهُمْ فَا لَهُومُ لَا لَهُومُ لَا لَهُ وَهُمُ أَيْضًا تَقُومُ لَا لُوبُهُمْ فَالْوَبُهُمْ فَا لَهُ وَهُمُ الْمُلُوكِ فَهُمْ أَيْضًا تَقُومُ لَا لَهُ وَهُمُ مُ الْمُلُوكِ فَهُمْ أَيْضًا تَقُومُ لَا لَهُ وَهُمُ مُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّ

إِلَى ٱلْيَسَارِ، مِثْلَ بَقِيَّةِ ٱلنَّـاسِ، وَلاَ يَخْتَلَفُونَ عَنْهُمْ فِی هٰذَا ٱلْأَمْرِ.

جلوجلو . . . جلوجلو . . . » كَانَ 'يُخَيَّـٰلُ إِلَى السَّامِـعِ ، أَنَّ أَصْوَاتَ ٱلنَّاسِ فِي ٱلصِّينِ قَدِ انْقَلَبَتْ كُلُّهَا إِلَى تَغْرِيدِ ٱلْبَلَابِل. » وَ ٱتَّفَقَ فَى مَسَاءِ أَحَدِ آلْأَيَّامِ ، أَنْ كَانَ الْبُلْبُلُ الصِّنَاعِيُّ يُغَنِّي وَحْدَهُ لِلْمَلكِ المُضْطَجِع ِ فِي سَرِيرِهِ ، فَسُمِعَ فَجْأَةً فِي جِسْم ِ الْبُلْبُلِ دَوِي شَكِيد ْ كَأَنَّهُ يَقُولُ : «كُراك » مِمَّا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ فِيهِ قَدِ آنْكَسَرَ ، وَتَبِعَ ذَلِكَ ٱلدَّوِى َّصَوْتَ آخَرُ يُشْبِهُ ٱلْكُرْ كُرَةَ...كر... وَكَانَ ذَلِكَ صَوْتَ ٱللَّوَالِبِ ٱلصَّغِيرَةِ ٱلْمُرَكَّبَةِ فِي ٱلْآلَةِ، فَقَدْ تَفَكَّكَتْ وَٱنْكَسَرَ بَعْضُهَا، وَٱنْقَطَعَ صَوَّتُ الْبُلْبُلِ فَلاَ غِنَاءَ وَلاَ تَغْر ِيدَ .

فَقَ فَرَ ٱلْمَلِكُ مِنْ سَرِيرِهِ ، وَآسْتَدْعَى عَلَى ٱلْفَوْرِ طَبِيبَهُ الْخُاصَ ، وَلَكِنَ ٱلطَّبِيبَ عَجَزَ عَنْ أَنْ يَسْتَطِيعَ مُدَاوَاةً الْخُاصَ ، وَلَكِنَ ٱلطَّبِيبَ عَجَزَ عَنْ أَنْ يَسْتَطِيعَ مُدَاوَاةً الْخُاصُ ، وَلَكِنَ ٱلطَّبِيبَ عَجَزَ عَنْ أَنْ يَسْتَطِيعَ مُدَاوَاةً الْبُلْبُلِ مِنْ عُدَدٍ وَآلَاتٍ الْبُلْبُلِ مِنْ عُدَدٍ وَآلَاتٍ الْبُلْبُلِ مِنْ عُدَدٍ وَآلَاتٍ يَخْرُجُ عَنِ آخَيْصَاصِ آلطَبِيبِ .

فَاسْتَدْعَى الْمَلِكُ عِنْدَئِذٍ سَاعَاتِى الْقَصْرِ ، وَطَلَبَ إلَيْهِ إِصْلاَحَ الْخَوْرَبَةِ وَتَجْرِبَةٍ وَتَجْرِبَةٍ وَسَخْرَبَةٍ وَتَجْرِبَةٍ وَتَجْرِبَةٍ وَسَخْرَبَةٍ وَتَجْرِبَةٍ وَسَخْرَبَةٍ وَسَخْرَبَةٍ وَتَجْرِبَةٍ وَسَحْرَنَ السَّاعَاتِيُ مِنْ إِصْلاَحِ بَعْضِ الْأَجْزَاءِ وَتَرْكِيبِهَا ثَانِيَةً ، فَعَادَ الْبُلْبُلُ الصِّنَاعِي إِلَى الْغِنَاءِ ، وَلَكُنْ بِصَوْتٍ ضَعِيفٍ فَعَادَ الْبُلْبُلُ الصِّنَاعِي إِلَى الْغِنَاءِ ، وَلَكُنْ بِصَوْتٍ ضَعِيفٍ يَعْدَ الْبُلُبُلُ الصِّنَاعِي إِلَى الْغِنَاءِ ، وَلَكُنْ بِصَوْتٍ ضَعِيفٍ يَعْدَ الْبُلُبُلُ الصِّنَاعِي إِلَى الْغِنَاءِ ، وَلَكُنْ بِصَوْتٍ مَعْدِيفٍ عَنْ صَوْتِهِ الْإُولَ الْقَوِي ، ذَلِكَ أَنَ الْقَوَالِبَ يَعْمَالِ يَعْدَ اللّهُ وَاللّهِ مَنْ كَثْرَةِ الْإِلَاسْتِعْمَالِ وَاللّهَ وَاللّهِ وَاللّهَ وَاللّهِ الْمُسْتَعْمَل الْبَالِي .

وَأَسِفَ ٱلنَّاسُ عَلَى هٰذِهِ ٱلْحَالِ ، وَآقَتُصَرُوا عَلَى يَوْم ٍ وَاجِدٍ فِى ٱلسَّنَةِ ، يَسْمَعُونَ فِيهِ غِنَاءَ هٰذَا ٱلْبُلْبُلِ .

وَاسْتَمَرُّوا كَذَٰلِكَ خَمْسَ سَنَواتٍ مَرِضَ ٱلْمَلِكُ بَعْدَهَا مَرَضًا شَدِيدًا أَشْرُفَ بِهِ عَلَى ٱلْمَوْتِ، وَتَوَقَّعَ ٱلشَّعْبُ أَنْ يُعْلِنَ مَرَضًا شَدِيدًا أَشْرُفَ بِهِ عَلَى ٱلْمَوْتِ، وَتَوَقَّعَ ٱلشَّعْبُ أَنْ يُعْلِنَ الْقَصْرُ نَبَأَ مَوْتِ آلْمَلِكِ بَيْنَ لَحْظَةٍ وَأُخْرَى .



وَلَمَّا أَيْقَنَ رِجَالُ آلدَّوْلَةِ وَآلشَّعْبُ، أَنَّ آلْمَلِكَ يُعَالِجُ سَكَرَاتِ آلْمَلِكَ يُعَالِجُ سَكَرَاتِ آلْمَوْتِ، آلْمَوْتِ، آخْتَارُوا مَلِكًا آخَرَ، وَآسْتَعَدُّوا لِلآحْتِفَالِ سَكَرَاتِ آلْمَوْتِ، بَعْدَ أَنْ يَدْفِنُوا آلْمَلِكَ آلرَّاجِلَ، وَيُوَارُوهُ بِتَنْوِيجِهِ ، بَعْدَ أَنْ يَدْفِنُوا آلْمَلِكَ آلرَّاجِلَ، وَيُوَارُوهُ فِي التَّوْرِيجِهِ ، بَعْدَ أَنْ يَدْفِنُوا آلْمَلِكَ آلرَّاجِلَ، وَيُوَارُوهُ فِي التَّوْرِيجِهِ ، بَعْدَ أَنْ يَدْفِنُوا آلْمَلِكَ آلرَّاجِلَ، وَيُوَارُوهُ فِي التَّوْرِيجِهِ ، بَعْدَ أَنْ يَدْفِنُوا آلْمَلِكَ آلرَّاجِلَ ، وَيُوَارُوهُ فِي التَّوْرِيجِهِ .

وَكَانَ ٱلْمَلِكُ ٱلْمَرِيضُ مُسْتَلْقِيًا فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ إِلَى وَكَانَ الْوَقْتِ إِلَى وَكُلُهُ مُسْتَلْقِيًا فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ إِلَى وَرَاشِهِ ، بَارِدَ ٱلْجَسَدِ ، تَعْلُو وَجُهَهُ صُفْرَةُ ٱلْأَمْوَاتِ ، وَرَاشِهِ ، بَارِدَ ٱلْجَسَدِ ، تَعْلُو وَجُهَهُ صُفْرَةُ ٱلْأَمْوَاتِ ،

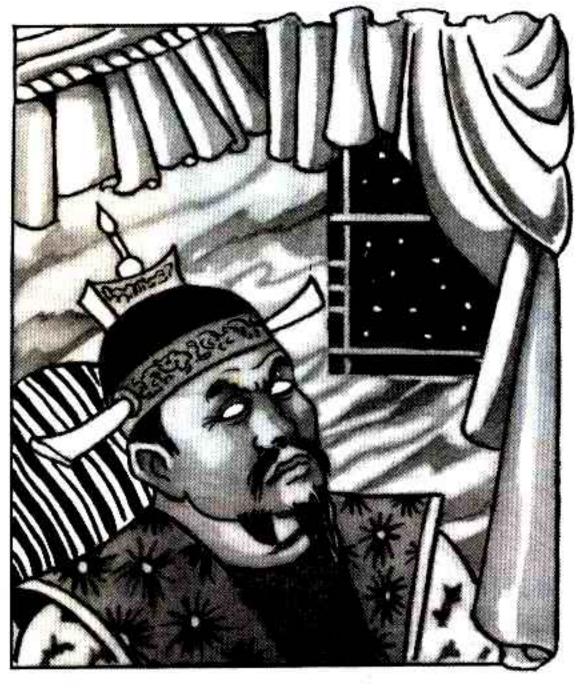

فِرَاشِهِ، بَارِدَ آلْجَسَدِ، تَعْلُوْ, وَكَانَ أَقْرُبُ آلْنَاسِ إِلَيْهِ مِنْ وَكَانَ أَقْرُبُ آلْنَاسِ إِلَيْهِ مِنْ رِجَالِ حَاشِيَتِهِ، قَدِ آنْصَرَفُوا لِيجَالِ حَاشِيَتِهِ، قَدِ آنْصَرَفُوا عَنْهُ ، وَتَرَكُوا خِد مَتَهُ لَا عَنْهُ ، وَسَارَ كُلُّ هَمِهِمْ وَمَدَاوَاتَهُ ، وَصَارَ كُلُّ هَمِهِمْ وَمَدَاوَاتَهُ ، وَصَارَ كُلُ هَمِهِمْ بَعْدَ مَا وَثِيقُوا بِقُرْبِ مِمَاتِهِ ، أَنْ بَعْدَ مَا وَثِيقُوا بِقُرْبِ مِمَاتِهِ ، أَنْ يَلْتَنْفُوا حَوْلَ آلْمَلِكِ آلْجَدِيدِ يَلْتَنْفُوا حَوْلَ آلْمَلِكِ آلْجَدِيدِ آلَنَادُوهُ ، وَيُقَدِّمُوا لَهُ آلَنَدِي آخْتَارُوهُ ، وَيُقَدِّمُوا لَهُ آلَنَدِي آخْتَارُوهُ ، وَيُقَدِّمُوا لَهُ آلَنَدِي آخْتَارُوهُ ، وَيُقَدِّمُوا لَهُ آلَنْهِ مَا لَهُ الْمَالِكِ آلْجَدِيدِ الْمَالِكِ آلْجَدِيدِ الْمَالِكِ آلْجَدِيدِ الْمَالِكِ آلْجَدِيدِ الْمَالِكِ آلْجَدِيدِ الْمُالِكِ آلْجَدِيدِ الْمَالِكِ آلْجَدِيدِ الْمَالِكِ آلْجَدِيدِ الْمُالِكِ آلْدَيْ الْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّ

فُرُوضَ ٱلتَّطَاعَةِ وَٱلْإِجْلَالِ.

وَحَتَّى ٱلْخَدَمُ وَٱلْمُمَرِّضَاتُ ، مِمَّنْ كَانُوا قَائِمِينَ عَلَى خِدْمَتِهِ ، أَصْبَحُوا يُهْمِلُونَ شَأْنَهُ كُلَّ آ لاِهْمَالِ ، وَيَتَجَمَّعُونَ وَرَاءَ بَابِ حُجْرَتِهِ ، يَتَحَدَّثُونَ وَيَضْحَكُونَ ، وَيَشْرَبُونَ وَرَاءَ بَابِ حُجْرَتِهِ ، يَتَحَدَّثُونَ وَيَضْحَكُونَ ، وَيَشْرَبُونَ الْقَهْوَةَ فِى مُعْظَمِ سَاعَاتِ آللَّيْلِ وَآلنَّهَارِ .

وَ ٱلْوَاقِعُ أَنَّ ٱلْمَلِكَ ٱلْمَرِيضَ ، لَمْ يَكُنْ قَدْ مَاتَ بَعْدُ ، فَإِنْ بَدَا شَاحِبِ ٱللوَّن ، يَائِسَ ٱلْجِسْم ، فَإِنَّ أَنْ فَاسَهُ ٱلضَّعِيفَةَ كَانَتْ لَا تَزَالُ تَتَرَدَّدُ فِي صَدْرِهِ ، وَهُوَ مُمَدَّدٌ فَوْقَ سَرِيرِهِ ٱلْمُجَلَّلِ بِسَتَائِرَ مِنَ ٱلْحَرِيرِ وَٱلْمُحْمَلِ ، ٱلْمُرَصَّعِ بِا ٱلْفِضَّةِ وَٱلذَّهَبِ . بِسَتَائِرَ مِنَ ٱلْحَرِيرِ وَٱلْمُحْمَلِ ، ٱلْمُرَصَّعِ بِا ٱلْفِضَّةِ وَٱلذَّهَبِ . وَفِي ٱللَّيْلَةِ ٱلنَّيْ ظَنَّهَا ٱلْمَلِكُ أَنَّهَا خَاتِمَة عَيَاتِه ، كَانَ ٱلْقَمَرُ لَوَ اللَّيْلَةِ ٱلنَّيْ فَلَتَّهُ مَنْ خِلالِ ٱلنَّافِذَةِ ٱلْمَعْتُوحَةِ أَشِعَتَهُ ، فَتَقَعُ لَا تَمَامًا ، يُرْسِلُ مِنْ خِلالِ ٱلنَّافِذَةِ ٱلْمَعْتُوحَةِ أَشِعَتَهُ ، فَتَقَعُ عَلَى وَجْهِ ٱلْمُلِكِ .

وَلَكُنَّ ٱلْمَلِكَ كَانَ مَشْغُولاً عَنْ بَهَاءِ ٱلْقَمَرِ وَنُودِهِ ٱلْفَضِّيِّ ،

بِمَا كَانَ يُحِسُّ بِهِ مِنْ ضِيقٍ شَدِيدٍ .

فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ قَلِيلًا ، فَلَاحَ لَهُ شَبَحُ ٱلْمَوْتِ جَاثِمًا فَوْقَهُ ، وَقَدِ آنْتَزَعَ مِنْهُ تَاجَهُ ٱلْمَلَكِيّ ، وَأَمْسُكَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ سَيْفَهُ ٱلذَّهَ عِبَّ ، وَحَمَلَ بِأَ لا خُرى رَايَتَهُ ٱلْحَرِيرِيَّةَ ، فَأَدَارَ بَصَرَهُ عَنْهُ ، فَبَدَت ْ لَهُ مِنْ ثَنَايَا ٱلْأَسْتَارِ ٱلْمُحِيطَةِ بِسَرِيرِهِ ، وُجُوه فَعَرَيبَة فَ ، كَانَ بَعْضُهَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ بِنَظَرَاتِ ٱلسُّخْطِ وَٱلْعَضَبِ ، فَكَانَ بَعْضُهَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ بِنَظَرَاتِ ٱلسُّخْطِ وَٱلْعَضَبِ ، وَكَانَ بَعْضُهَا آلَا خَرُ يَعْمُرُهُ بِنَظَرَاتِ ٱلْعَطْفِ وَٱلْحَنَانِ :

كَانَتِ ٱلْوُجُوهُ ٱلْأُولَى أَشْبَاحَ أَعْمَالِهِ ٱلسَّيِّئَةِ فِي ٱلْحَيَاةِ، وَكَانَتِ الْوُجُوهُ الْوُجُوهُ اللَّهِ الصَّالِحَةِ فِيهَا، وَقَدْ تَرَاءَتْ لَهُ هٰذِهِ وَ تِلْكَ الْأُخْرَى خَيَالَ أَعْمَالِهِ الصَّالِحَةِ فِيهَا، وَقَدْ تَرَاءَتْ لَهُ هٰذِهِ وَ تِلْكَ فِي اللَّحْظَةِ النَّي كَانَ فِيهَا الْمَوْتُ يَجْثِمُ فَوْقَ صَدْدِهِ، وَيَسْتَعِدُ لُوقً اللَّحْظَةِ النَّي كَانَ فِيهَا الْمَوْتُ يَجْثِمُ فَوْقَ صَدْدِهِ، وَيَسْتَعِدُ لَا خُتِطَافِ رُوحِهِ .

وَسَمِع َ تِلْكَ ٱلْوُجُوهَ قَبِيحَهَا وَٱلْحَسَنَ ، تَتَنَاوَبُ ٱلْحَدِيثَ ، وَتَنَاوَبُ ٱلْحَدِيثَ ، وَتَقُولُ لَهُ وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ : « هَلْ تَذْكُرُ ؟ هَلُ تَذْكُرُ ؟ هَلُ تَذْكُرُ ؟ »

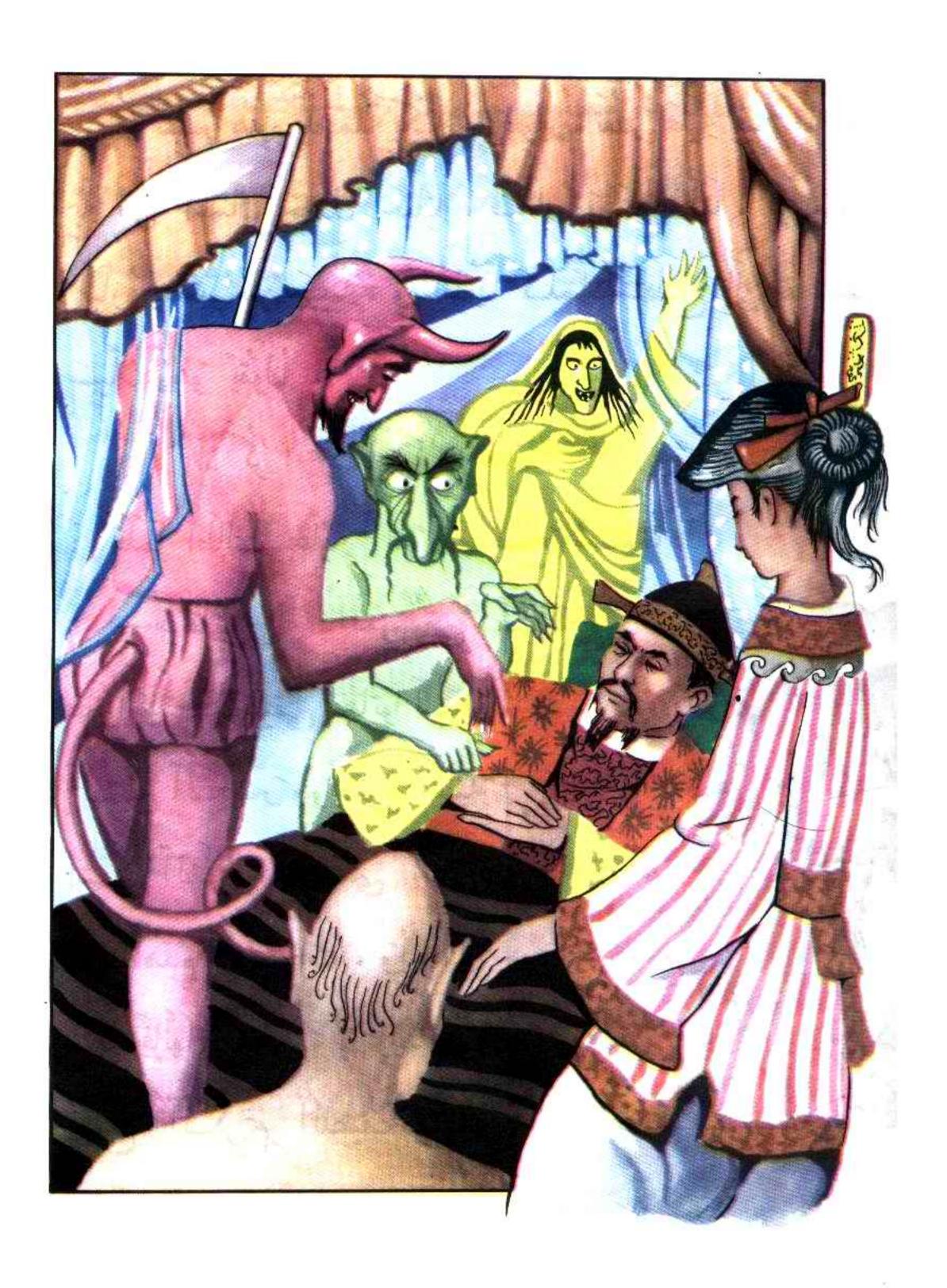

ثُمَّ تُشِعُ هٰذِهِ ٱلْجُمْلَةَ بِكَلَامٍ طَوِيلٍ تَقُصُّ عَلَيْهِ فِيهِ مَا قَامَ بِهِ مِنْ أَعْمَالٍ خِلَالَ حَيَاتِهِ ، فَكَانَ يَسْتَمِعُ لَهَا ، وَٱلْعَرَقُ بِهِ مِنْ أَعْمَالٍ خِلَالَ حَيَاتِهِ ، فَكَانَ يَسْتَمِعُ لَهَا ، وَٱلْعَرَقُ آلْبَارِهُ يَتَصَبَّبُ مِنْ جَبِينِهِ ، وَيُقاطِعُهَا كُلَّمَا ٱسْتَطَاعَ إِلَى مُقَاطَعَتِهَا الْبَارِهُ يَتَصَبَّبُ مِنْ جَبِينِهِ ، وَيُقاطِعُهَا كُلَّمَا ٱسْتَطَاعَ إِلَى مُقَاطَعَتِهَا سَبِيلًا وَهُو يَقُولُ :

« لَا أَذْكُرُ ! لَا أَذْكُرُ ! » فَلَمَا ۚ أَطَالَتُ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلَ ، صَاحَ مُسْتَغِيثًا ؛

وَلَكِنْ عَبَثًا كَانَ يَصِيحُ وَ يَسْتَغِيثُ، فَمَا سَكَتَتْ تِلْكَ ٱلْوُجُوهُ الْغَرِيبَةُ عَنِ ٱلْكَلَامِ ، بَلِ آسْتَمَرَّتْ فِيهِ وَأَطَالَتْ ، وَشَبَحُ ٱلْمَوْتِ يُصْغِى إِلَيْهَا عَلَى مُخْتَلِفِ رِوَايَاتِهَا ، وَيَهُزُّ رَأْسَهُ مُوَافِقًا عَلَى مَا تَقُصُ وَتَقُولُ .

وَضَاقَ ٱلْمَلِكُ بِذَالِكَ ٱلْحَدِيثِ، وَفَقَدَ كُلَّ صَبْرٍ عَلَيْهِ، فَعَادَ يَصِيحُ وَيَسْتَغِيثُ وَيَقُولُ :

- « هَاتُوا لِيَ ٱلْمُوسِيقَى ! هَاتُوا لِيَ ٱلْمُوسِيقَى! »

فَمَا أَجَابَهُ أَحَد "، وَلَا لَبَّى نِدَاءَهُ ، فَا لْتَفَتَ إِلَى ٱلْبُلْبِلِ ٱلصِّنَاعِيِ قَمَا أَجَابَهُ أَحَد "، وَلَا لَبَّى نِدَاءَهُ ، فَا لْتَفَتَ إِلَى ٱلْبُلْبِلِ ٱلصِّنَاعِي الْوَاقِفِ عَلَى مَقْرُبَةٍ مِن سَرِيرِهِ ، وَقَالَ لَهُ :

- « أَيُّهَا ٱلطَّائِرُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَمِيلُ ! غَنِّ غَنِّ السَّمِعْنِي لَحْنَكَ الْمُظرِبَ . . . إِنِّى غَمَرُ "تُكَ بِاللَّمالِ وَٱلْهَدَايَا ٱلشَّمِينَةِ . . . فَعَنِّ لِى الْمُلْوِبَ الْمُلْوِبَ الْمُلْوِبَ الْجَمِيلَةُ . . . »

إِذَن "، وأَسْمِعْنِي نَعَمَا تِكَ ٱلْحُلُوةَ ٱلْجَمِيلَة . . . . »

وَبَقِى آلْبُلُلُ ٱلصِّنَاعِيُّ سَارِكَتًا جَامِدًا لَا يَتَحَرَّكُ وَلَا يُجِيبُ ،

وَ لَا تَنْفَرِجُ شَفَتَاهُ عَنْ أَيَّةِ نَغْمَةً مِنَ النَّغَمَاتِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْخَجْرَةِ أَحَد يُدِيرُ مِفْتَاحَ آلْآلَةِ آلْمُرَكَّبَةِ فِى جَسَدِهِ، لِتَتَحَرَّكَ وَيَنْبَعِثَ مِنْهَا آلْغِنَاءُ.

وَسَكَتَ ٱلْمَلِكُ يَائِسًا مُتْعَبًا ، وَخَيَّمَ حَوْلَهُ صَمَّتْ رَهِيب مُخِيف ، وَأَخَذَ آلْمَوْتُ يُحَدِّقُ فِي وَجْهِ ٱلْمَلِكِ بِعَيْنَيْهِ ٱلْغَائِرَ تَيْنِ مُخِيف ، وَأَخَذَ آلْمَوْتُ يُحَدِّقُ فِي وَجْهِ آلْمَلِكِ بِعَيْنَيْهِ ٱلْغَائِرَ تَيْنِ وَعَلَى حِينِ فَجْأَةٍ ، سُمِع عِنْدَ آلنَّافِذَة ِ ٱلْمَفْتُوحَة ، صَوْت مِن وَعَلَى حِينِ فَجْأَةٍ ، سُمِع عِنْدَ آلنَّافِذَة ِ ٱلْمَفْتُوحَة ، صَوْت مِن مِن

أَجْمَلِ آلْأَصُواتِ يُغَنِّى وَيُغَرِّدُ...
كَانَ ذَلِكَ آلصَّوْتُ صَوْتَ آلْبُلْبُلِ
آلْحَى آلَّذِي عَرَفْنَاهُ، فَقَدْ وَقَفَ
فَوْقَ شَجَرَةٍ قُرْبَ آلنَّافِذَةِ،
وَآنْدَفَعَ فِى آلْغِنَاءٍ.

وَكَانَ هَـٰذَا ٱلْبُلْبُلُ ٱلْحَى ُ ، قَدْ عَلِمَ بِمرَضِ ٱلْمَلِكِ ، فَجَاءَ



- « نَعَمْ سَأَسْتَمِرُ ۚ إِذَا أَعْطَيْتَنِى تَاجَ ٱلْمَلِكِ، وَسَيْفَهُ ٱلذَّهَبِيَّ، وَرَايَتَهُ ٱلْحَرِيرِيَّةَ . »

فَقَدَّمَ ٱلْمَوْتُ لِلْبُلْبُلِ تِلْكَ ٱلْكُنُوزَ ، فِي سَبِيلِ أُغْنِيَةٍ يَسْمِعُهَا مِنْهُ ، فَوَفَى ٱلْبُلْبُلُ بِٱلْوَعْدِ، وَٱسْتَمَرَّ يُغَنِّى . . .

غَنِي ٱلْبُلْبُلُ لَحْنَ ٱلْمَدَافِنِ وَ ٱلْقُبُورِ، حَيْثُ يَسُودُ ٱلصَّمْتُ، وَتُخَيِّمُ السَّكِينَةُ، وَتَغَيِّمُ السَّكِينَةُ، وَتَنَفَتَّحُ ٱلْأَرْهَارُ، وَيَنْمُو ٱلْعُشْبُ تَسْقِيهِ دُمُوعُ ٱلْأَحْيَاءِ...

فَا سُتَوْلَتُ عَلَى ٱلْمَوْتِ عِنْدَئِذٍ ٱلرَّغْبَةُ فِى ٱلْعَوْدَةِ إِلَى بُسْتَانِهِ فَتُوَارَى وَتَضْمَحِلُ ٱلسَّحابَةُ ٱلرَّقِيقَةُ فَتُوارَى عَنِ آلْأَبْصَارِ ،كَمَا تَتُوَارَى وَتَضْمَحِلُ ٱلسَّحابَةُ ٱلرَّقِيقَةُ ٱلْبَارِدَةُ . . . فَقَالَ ٱلْمَلِكُ لِلْبُلْبُلِ ٱلْحَى :

- «شُكْرًا لَكَ أَيُّهَا العُصْفُورُ السَّمَاوِىُّ اللهُ الْأَيْلُ الْمُوْتُ مَنْ مَمْلَكَتِى ، وَتَطْرُدُ الْمَعْرِفَةِ . . . أَنْتَ الْبُلْبُلُ النَّذِى نَفَيْتُهُ مِنْ مَمْلَكَتِى ، فَجِئْتَ مَعَ ذَلِكَ تَدْفَعُ الْمَوْتَ عَنِى ، وَتَطْرُدُ الْأَشْبَاحَ الْغَرِيبَةَ فَجِئْتَ مَعَ ذَلِكَ تَدُفْعُ الْمَوْتَ عَنِى ، وَتَطْرُدُ الْأَشْبَاحَ الْغَرِيبَةَ الْجَاثِمَةَ حَوْلَ سَتَابِّرِى ، فَبِمَاذَا أَكَافِئكَ وَأَجْزِيكَ ؟ » الْجَاثِمَة حَوْلَ سَتَابِّرِى ، فَبِمَاذَا أَكَافِئكَ وَأَجْزِيكَ ؟ » وَقَالَ الْبُلُلُ الْحَيُّ :

- «إِنَّكَ كُنْتَ جَزَيْتَ فَي أَحْسَنَ ٱلْجَزَاءِ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ ٱلْعَظِيمُ، فَمَا أَنَا مَنْ يَنْسَى ٱلدُّمُوعَ ٱلتَّي سَكَبْتُهَا عِنْدَمَا سَمِعْتَ غِنَائِى لِأَوَّلِ مَنَ يَنْسَى ٱلدُّمُوعَ التَّي سَكَبْتُهَا عِنْدَمَا سَمِعْتَ غِنَائِى لِأَوَّلِ مَنَ يَنْسَى ٱلدُّمُوعَ هِى كُنُوزٌ مِنَ ٱلْفَرَحِ تَنْمَلاً قَلْبَ مَرَّةٍ ... إِنَّ يَلْكَ ٱلدُّمُوعَ هِى كُنُوزٌ مِنَ ٱلْفَرَحِ تَنْمَلاً قَلْبَ مَرَّةٍ ... إِنَّ يَلْكَ ٱلدُّمُوعَ هِى كُنُوزٌ مِنَ ٱلْفَرَحِ تَنْمَلاً قَلْبَ آلْمُعَنِي، وَآثَلَانَ مَعْ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ لِتَسْتَعِيدَ بِأَلْتَوْم صِحَّتَكَ وَنَشَاطَكَ، وَسَوْفَ أَنْشِدُكَ بَعْضَ آثُلاً غَانِى ٱلرَّقِيقَة عَيَّ تَنَامَ . »

وَغَرَّدَ ٱلْبُلْبُلُ فَنَامَ ٱلْمَلِكُ نَوْمًا هَادِئًا هَانِئًا عَمِيقًا.
وَلَمَّا آسْتَيْقَظَ ٱلْمَلِكُ فِى آلصَّبَاحِ مُمْتَلِئًا صِحَّةً وَقُوَّةً وَعَافِيَةً
كَانَتْ أَشِعَة الشَّمْسِ قَدْ مَلَأَت جَوَانِبَ غُرْفَتِهِ ، وَآنْحَدَرَت كَانَتْ أَشِعَة النَّافِذَة المَفْتُوحَة . وَكَانَ ٱلْبُلْبُلُ ٱلْحَى الْمَالُ مَلَكُ اللهُ الله عَلَى قَلْبِهِ فِي مَكَانِهِ يُغَنِّى لِلْمَلِكِ ، وَيَشْرَحُ صَدْرَهُ ، وَيُدْخِلُ عَلَى قَلْبِهِ فِي مَكَانِهِ يُغَنِّى لِلْمَلِكِ ، وَيَشْرَحُ صَدْرَهُ ، وَيُدْخِلُ عَلَى قَلْبِهِ فِي مَكَانِهِ يُغَنِّى لِلْمَلِكِ ، وَيَشْرَحُ صَدْرَهُ ، وَيُدْخِلُ عَلَى قَلْبِهِ أَلْمَهُ وَالسَّرُورَ. فَقَالَ لَهُ ٱلْمَلِكُ :

- «أَقِمْ مُنْذُ ٱلْيَوْمِ فِى قَصْرِى، وَعَلَى مَقْرُبَةٍ مِنِى، تُغَنِّى مَتَى شِئْتَ ، وَتَسْكُنُ مَتَى أَرَدْتَ ، وَلَا تَظُنَّ أَنِّى سَأَبْقِى عَلَى هٰذَا شِئْتَ ، وَتَسْكُنُ مَتَى أَرَدْتَ ، وَلَا تَظُنَّ أَنِّى سَأَبْقِى عَلَى هٰذَا الطَّائِرِ ٱلصِّنَاعِيِّ ، فَسَوْفَ أَحَظِمُهُ وَأُقَطِّعُهُ أَلْفَ قِطْعَةٍ . » الطَّائِرِ ٱلصِّنَاعِيِّ ، فَسَوْفَ أَحَظِمُهُ وَأُقَطِّعُهُ أَلْفَ قِطْعَةٍ . » فَقَالَ ٱلْبُلِبُلُ ٱلْحَيُّ :

- « لَا ، لَا يَا مَوْلَاىَ ، لَا تَفْعَلْ هَذَا . إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ الْطَائِرَ الْطَائِرَ الْطَائِرَ الْمَسْكِينَ ، قَدْ قَامَ بِمَا آسْتَطَاعَ ، فَاحْتَفِظْ بِهِ وَلَا تُحَطِّمهُ ... أَلْمِسْكِينَ ، قَدْ قَامَ بِمَا آسْتَطَاعَ ، فَاحْتَفِظْ بِهِ وَلَا تُحَطِّمهُ ... أَمَّا أَنَا يَامَوْ لَاىَ ، فَيَصْعُبُ عَلَى آَنْ أَعِيشَ فِى قَصْرِكَ ، فَآسْمَحْ لِي

أَنْ أَزُورَهُ كُلَّمَا هَزَّنِي ٱلشَّوْقُ وَٱلْحَنِينُ إِلَيْهِ، وَأَنْ أَقِفَ فَوْقَ هٰذَا ٱلْغُصْن قُرْبَ نَافِذَتِكَ، وَأُسْمِعَكَ ٱلْأَلْحَانَ ٱلَّتِي تَسُرُّ خَاطَرَكَ، وَ تَبْعَثُكَ عَلَى ٱلتَّفْكِيرِ فِي ٱلْحَسَنَاتِ... سَوْفَ أَغَنّيكَ أَغَانِيَ ٱلسُّعَدَاءِ ، وَصَيْحَاتِ ٱلتَّاعِسِينَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ، وَسَوْفَ أُنْشِدُكَ آ'لأَنَاشِيدَ ٱلنَّتَى تَجْلُو لَكَ ٱلْخَيْرَ وَٱلشَّرَّ ، لِتَعْرْفَ مَا يَجْرَى فِي ٱلْخَفَاءِ مِنْ حَوْلِكَ . . . سَوْفَ أَتَنَقَلُ بَيْنَ مَأْوَى ٱلصَّيَّادِ وَكُوخِ ٱلْفَلاَّحِ، وَمَسَاكِن ٱلتَّذِينَ يَعِيشُونَ بَعِيدِينَ مِنْكَ وَمِنْ بَلَاطِكَ، وَأَكُونُ فِيهَا عَيْنَكَ وَأَذْنَكَ، فَتَرَى وَتُسْمَعُ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَرَاهُ وَتَسْمَعَهُ مِنْ أَحْوَالَ رَعِيَّتِكَ. . . إِنِّي أَفَضِّلُ قَلْبَكَ ٱلرَّحِيمَ عَلَى تَاجِكَ ٱلْبَرَّاقِ . . . سَوْفَ أَعُودُ إِلَيْكَ وَأُغَنِيْكَ ، وَلَـكَنَّ لِى َشر ْطًا وَاحِدًا أَر ْجُو أَن ْ تَعِدَ نِى بِتَحْقِيقِهِ . »

وَكَانَ ٱلْمَلِكُ قَدْ نَهْضَ وَٱرْتَدَى مَلَابِسَهُ وَتَقَلَّدَ سَيْفَهُ اللهُ عَلَا اللهُ اله



- «لَا تُخْبِرْ أَحَدًا أَنَّ لَدَيْكَ طَائِرًا صَغِيرًا يَنْقُلُ إِلَيْكَ آلْأَخْبَارَ وَ يُطْلِعُكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ . »

وَعَلَى آلاَّ ثَرِ ، طَارَ آلْبُلْبُلُ وَغَابَ وَرَاءَ آلْأَشْجَارِ.
وَدَخَلَ عِنْدَ ثِنْدٍ آلْخَدَمُ وَآلْأَتْباعُ لِيُلْقُوا آلنَّظْرَةَ آلْأَخِيرَةَ عَلَى وَدَخَلَ عِنْدَ ثِنْدٍ آلْخَدَمُ وَآلْأَتْباعُ لِيُلْقُوا آلنَّظْرَةَ آلْأَخِيرَةَ عَلَى مَلِيكِهِمُ آلْمُسْجَى عَلَى فِرَاشِ آلْمَوْتِ فَلَا تَسَلُ عَنْ دَهْشَتِهِمْ مَلِيكِهِمُ آلْمُسْجَى عَلَى فِرَاشِ آلْمَوْتِ فَلَا تَسَلُ عَنْ دَهْشَتِهِمْ مَلِيكِهِمُ آلْمُسْجَى عَلَى فِرَاشِ آلْمَوْتِ فَلَا تَسَلُ عَنْ دَهْشَتِهِمْ عَنْدَمَا رَأَوْا سَيِّدَهُمْ سَلِيمًا مُعَافًى، وَسَمِعُوهُ يُحَيِيهِمْ قَائِلًا:
- « صَبَاحَ آلْخَيْرِ يَا أَصْحَابِي . . . . »



## أُسئلة في القصة

- ١ من أى شيء بنيت حيطان قصر ملك الصين وسقوفه ؟
- ٢ \_ ماذا كان صياد السمك يقول عندما يسمع صوت البلبل ؟
- ٣ \_ ماذا قال ملك الصين عن الكتب عندما قرأ وصف البلبل ؟
- ٤ أى قصاص توعد به ملك الصين رجال حاشيته إذا لم يأتوه بالبلبل ؟
  - من أول من حدث كبير الأمناء عن البلبل وصوته الجميل ؟
- ٦ سمع رجال الحاشية وهم يبحثون عن البلبل صوتين من أصوات الحيوان ظنوهما صوت
   البلبل فأى حيوانين سمعوا وماذا يقال لصوت كل منهما ؟
  - ٧ \_ بماذا شبه كبير الأمناء صوت البلبل عندما سمعه لأول مرة ؟
    - ٨ \_ ما الهدية التي أهداها الملك للبلبل بعد سماع غنائه ؟
    - ٩ كم عدد الحدم الذين ألحقهم الملك بخدمة البلبل ؟
- ١٠ ــ تسلم ملك الصين في يوم من الأيام علبة بعث بها إليه أحد الملوك فمن كان ذلك الملك؟
   وعلى أى شيء كانت تحتوى تلك العلبة ؟
  - ١١ ــ ماذا حدث للبلبل الصناعي عندما كان في مساء أحد الأيام يغني وحده للملك ؟
    - ١٢ \_ من رأى الملك في الليلة التي ظن أنها خاتمة حياته ؟
      - ١٣ \_ أى مخلوق كان السبب في شفاء الملك ؟
      - ١٤ أى شرط طلب البلبل من الملك تنفيذه ؟
      - ١٥ ـ اكتب هذه القصة بأسلوبك وإنشائك .